

- \* الشاة المسمومة
- \* جزاء الكريم
- \* الرحى والتنور

إعداد: عبد المحميد توفيق سلامة محمد سلامة

رسوم : مدوح الفرماوي



جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة تشركة الملاقية ه ش جزيرة العرب - المهندسين - القاهرة. ص.ب: (٢٥٠) الدقى وقم الإيداع: ٢٠٠٦ / ١٤ الترقيم لتولى: 8-332-261-977

































عن أبى سعيد الخدرى أن يهودية أهدت إلى رسول الله على : شاة سميطاً فلما بسط القوم أيديهم قال رسول الله على أمسكوا فإن عضوا من أعضائها يخبرنى أنها مسمومة، فأرسل إلى صاحبتها: أسممت طعامك هذا؟ قالت: نعم، قال ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت كاذبا أن أريح الناس منك وإن كنت صادقاً علمت أن الله تبارك وتعالى سيطلعك عليه فبسط يده وقال: كلوا باسم الله. قال: فأكلنا وذكرنا اسم الله فلم يضر أحداً مناً.

رواه البزار ،ورجاله ثقات.



































وأُ فَبِرَالغَلامُ النِّيْدُ بماحِدِثَ ، فقال له:





سبحاتُ اللهِ إ هذا الرجلُ الطبيرُ يقرَّفُ الناسِنَ بغيرِحسابِ، فإذا ماجاءَ موعرٌ كر السدادِيتِجاورُرعنهم .





عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتُبة، عن أبى هريرة ،عن النبى عَيْنَ قال : «كان رجلٌ يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت مُعسراً فسجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا؛ قال : فلقى الله فتجاوز عنه».

رواه البخاري







































## قال الإمام أحمد: قال أبو هريرة :قال رسول الله عَلَيْكَ :

ربينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء ، فجاء الرجل من سفره ، فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مغبة شديدة ، فقال لاموأته: أعندك شيء ؟ قالت : نعم ، أبشر ، أتاك رزق الله ، فاستحثها فقال : ابتغي إن كان عندك شيء ، قالت : نعم هُنية ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه المطال ، قال : ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به ، فإني قد بلغت الجهد وجُهدت ، فقالت : نعم ، الآن ينضج التنور فلا تعجل .

فلما أن سكت عنها ساعةً وتحينت أيضاً أن يقول لها، قالت من عند نفسها: لو قمت فنظرت إلى تنورى! فقامت فوجدت تنورها ملآن، من جنوب الغنم، ورحاها تطحن، فقامت إلى الرحى فنفضتها، واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم».

قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد على الله الله المحمد على الله المحدد على الله المحدد الم

رواه أحمد



كان رسول الله عله يروى الصحابته قصص السابقين ليأخذوا منها العيرة والمظة .

وكان لهذا القصص أثره العظيم في بناء نفوسهم فعرفوا من خلاله كيف صبر السابقون على الابتلاءات وكيف كانوا يحبون دينهم ويفضئونه على كل شيء .

ومن هذا المنطلق كانت هذه السلسلة .

فحدير بنا أن تقتدى يالنبي الله فنجلس إلى أولادنا لينقص عليهم من القصص النبوى ما يستلهمون منه العبرة والعظة ،

وقد زوعى في اختيار تلك القصص أن تشتمل على مواطن القدرة الحسنة التي تؤثر في ثربية النشء مما يسهم في بناء جيل مسلم.